

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الناسعة عشرة

بقلم: عيدالله الكبير



وَحِينَ بَلَغَ ٱلثَّانِيَةَ وَٱلْعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهِ ، قَامَتِ ٱلحُوْبُ ، وَٱشْتَرَكَتْ فِيهَا بِلَادُهُ ؛ فَذَهَبَ إِلَى مَيْدَانِ ٱلْقِتَالِ ، يُدَافِعُ عَنْ حُرِّيَّةِ وَطَنِهِ وَٱسْتِقْلَالِهِ. وَلَمَا أَنْهَاتِ الْحُرَّبُ، بَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ ، عَادَ هٰذَا ٱلشَّابُ إِلَى قَرْ يَتِهِ ، فَوَجَدَ أَبَاهُ قَدْ مَاتَ مُنْذُ سَنَتِينِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَأَنْتُ أُمُّهُ قَدْ مَاتَ ، وَهُو صَغِيرٌ ، فَأَمْتَلَا تُنْفُهُ بِٱلْخُرْنِ وَٱلْهَمِّ .

وَمَكَثَ فِي ٱلْقُرْيَةِ أُسْبُوعًا ، يَبْعَثُ عَنْ عَمَلِ يَكْسِبُ مِنْهُ قُوتَهُ ، مَفْلَمْ يَجِدْ . فَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَـتُرُكَ ٱلْقُرْيَـةَ ، وَيَذْهَبَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ، وَيَذْهَبَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ، وَالْجِيَّا أَنْ يَحْصُلَ فِيهَا عَلَى عَمَلِ يُنَاسِبُهُ .

سَارَ ٱلْجُنْدِيُّ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلزِّرَاعِيِّ ٱلطَّوِيلِ، قَاصِدًا ٱلْمَدِينَةَ ٱلْكَبِيرَةَ. وَكَانَ يَسِيرُ سَيْرَ ٱلْجُنُودِ، وَيُغَنِّي أَنَاشِيدَهُمُ ٱلْعَسْكِرِيَّةَ، لِيسَلِّي نَفْسَهُ. وَكَانَ يَسِيرُ سَيْرَ ٱلْجُنُودِ، وَيُغَنِّي أَنَاشِيدَهُمُ ٱلْعَسْكِرِيَّةَ، لِيسَلِّي نَفْسَهُ. وَكَانَ يَضُرِبُ ٱلْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِ، وَيَقُولُ : وَمِنْ وَقَتِ إِلَى آخَرَ ، كَانَ يَضْرِبُ ٱلْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِ ، وَيَقُولُ : «وَاحِدٌ ، أَثْنَانِ ! » وَاحِدٌ ، أَثْنَانِ ! »

وَ بَيْنَمَا هُوَ سَائِرٌ ، إِذْ صَادَفَ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱمْرَأَةً عَجُوزًا ، جَالِسَةً بِجِوَارِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ ، فَحَنَّ قَلْبُهُ عَلَيْهَا ، وَظَنَّهَا ضَعِيفَةً فَقِيرَةً ، مُحْتَاجَةً إِلَى مُسَاعَدَةٍ ، فَٱقْتَرَبَ مِنْهَا وَحَيَّاهَا :



.

- " وَمِنْ أَيْنَ تُعْطِينِي مِنَ ٱلنَّقُودِ مَا أَرِيدُ اللهِ . . إِنَّ مَنْ يَرَاكِ ٱلْآنَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنْكِ تَمْلِكِينَ شَيْئًا . . . ثُمَّ مَا هِي ٱلْمُسَاعَدَةُ ٱلَّتِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَدَّمَهَا إِلَيْكِ ؟! "

فَأَشَارَتِ ٱلْعَجُوزُ إِلَى ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَبِيرَةِ،ٱلَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا، وَقَالَتْ: - « إِنَّ هٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ مُجَوَّفَةٌ، فَإِذَا ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَسَلَّقَ جِذْعَهَا

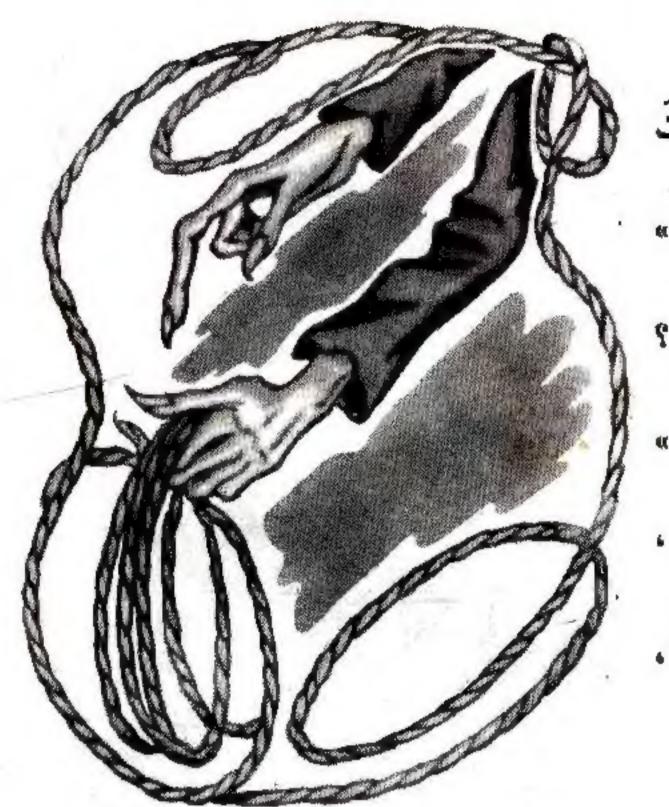

رَأَيْتَ فِي نِهَايَتِهِ فَتْحَةً ، إِنْ نَزَلْتَ مِنْهَا ، وَجَدْتَ كَنْزًا عَظِيًا ... » مِنْهَا ، وَجَدْتَ كَنْزًا عَظِيًا ... » \_ ... وَكَيْفَ أَصْعَدُ إِنْ نَزَلْتُ ؟ هَلَّ مِنْ تَغْفِ أَلْثُ مَرَقِ سُلَّمٌ ؟ » هَلْ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ سُلَّمٌ ؟ » فَتَحَرُّكُ ٱلْعُجُوزُ فِي مَعْلِيهَا ، فَتَحَرُّكُ آلْعُجُوزُ فِي مَعْلِيهَا ، وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللل

- « لاَ، يَا وَلَدِي ! لَيْسَ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ سُلَمٌ ! وَلَكِنِي أَرْبُطُ وَسَطَكَ بِهٰذَا ٱلخَبْلِ ٱلْمِنْيِ ، ثُمَّ أَجْذِبُكَ عِنْدَمَا تُنَادِينِي . . إِنَّنِي قَوِيَّةٌ يَا وَلَدِي ، فَلَا تَخْفُد . . هَيَّا تَسَلَّقُ . . إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ تَدْعُوكَ ، وَٱلثَّرْوَةَ يَا وَلَدِي ، فَلَا تَخْفُد . . هَيَّا تَسَلَّقُ . . إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ تَدْعُوكَ ، وَٱلثَّرْوَةَ يَا وَلَدِي ، فَلَا تَخْفُد . . هَيًّا تَسَلَّقُ . . . إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ تَدْعُوكَ ، وَٱلثَّرْوَةَ أَمَّامَكَ . . . سَتَجِدُ فِي أَسْفَلِ ٱلْجِذْعِ مَمَرًّا طَوِيلًا ، مُضَاءً بِأَنْوَارٍ قَوِيَةٍ ، فِأَمَّامَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مِصْبَاحٍ . . . .

« سِرْ فِي هٰذَا ٱلْمَمَرِّ حَتَّى نِهَايَتِهِ، تَجِدْ ثَلَاثُةَ أَبْوَابٍ مُغْلَقَةٍ، وَلَكِنَّ

مَفَاتِيحَهَا فِي أَقْفَالِهَا . . . إِذَا فَتَحْتَ ٱلْبَابُ ٱلْأُوَّلَ، رَأَيْتَ حُجْرَةً فَتَحْتَ ٱلْبَابُ ٱلْأُوَّلَ، رَأَيْتَ حُجْرَةً فَسِيحَةً ، فِي وَسَطِهَاصُنْدُوقٌ كَبِيرٌ، عَلَيْهِ كُلْبٌ عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ ، عَلَيْهِ كُلْبٌ عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ ، حُلُلُ عَيْنٍ كَفِنْجَانِ ٱلشَّايِ ! هُ لَا تَخَفْ إِذَا رَأَيْتَ هَذَا ٱلْكُلْبَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ نَظَرَاتٍ حَادَّةً ،



بِعَيْنَيْهِ الْوَاسِعَتَيْنِ... إِنْ فَرَشْتَ مُلَاءَتِي هَذِهِ ، ذَاتَ ٱلْمُرَّبَعَاتِ ٱلزَّرْقَاءِ ، وَوَضَعْتَ ٱلْكَلْبَ عَلَيْهَا ، فَلَنْ يُؤْذِيكَ ، وَحِينَئِذٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْتَحَ الصَّنْدُوقَ ، وَأَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ نَقُودًا فِضِّيَّةً ، عَلَى قَدْرِ مَا تَجُبُ ... « وَإِذَا أَرَدْتَ نَقُودًا ذَهَبِيَّةً ، فَافْتَحِ ٱلطُجْرَةَ ٱلثَّانِيَةَ ، تَجِدْ فِي وَسَطِهَا هُوسَعُ أَلَا مَيْنَ الصَّنْدُوقِ ٱلْأَوَّلِ ، وَتَجِدْ فَوْقَهُ كَلْبًا ، عَيْنَاهُ أَوْسَعُ مِنْ عَيْنَيَ ٱلْكَلْبِ ٱلْأَوَّلِ ، فَكُلُّ عَيْنِ كَالرَّغِيفِ ...

« لَا تَخَفَ ، بَلِ ٱرْفَعْهُ ، وَضَعْهُ عَلَى اللَّلَاءَةِ ؛ ثُمَّ ٱفْتَحِ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَخُذْ مِنَ ٱلذَّهَبِ مَا تَشَاءُ . . .

« أَمَّا إِذَا كُنْتَ تُحِبُ ٱلجُواهِرَ ، فَٱفْتَحِ ٱلخُجْرَةَ ٱلثَّالِثَةَ . . . إِنَّ الْكَلْبَ ٱلذِي فَوْقَ ٱلصَّنْدُوقِ ، مُحِيفُ حَقًّا ، فَهُوَ ضَحْمٌ ، وَعَيْنَاهُ كَحَجَرِ ٱلْكَلْبَ ٱلَّذِي فَوْقَ ٱلصَّنْدُوقِ ، مُحِيفُ حَقًّا ، فَهُو ضَحْمٌ ، وَعَيْنَاهُ كَحَجَرِ ٱلطَّاحُونِ . وَلَكِنْ لَا تَهْتَمَّ بِهِ ، بَلِ ٱقْتَرِبْ مِنْهُ ، وَٱرْفَعْهُ ، وَضَعْهُ عَلَى الطَّاحُونِ . وَلَكِنْ لَا تَهْتَمَّ بِهِ ، بَلِ ٱقْتَرِبْ مِنْهُ ، وَٱرْفَعْهُ ، وَضَعْهُ عَلَى مُلَاءَتِي ، فَلَا يُؤْذِيكَ . . . وَخُذْ حِينَئِذٍ مِنَ ٱلجُواهِرِ مَا تُر يدُ . . . »

كَانَ ٱلْجُنْدِيُّ يَسْمَعُ كَلَامَ الْعُجُوزِ ، وَهُو يَظْنَهُ الْمَجْنُونَةً . وَهُو يَظْنَهُ الْمَجْنُونَةً . وَلَكِنَّهَا قَائِلَةً . وَلَكِنَّهَا قَائِلَةً . وَلَكِنَّهَا قَائِلَةً . وَلَكِنَّهَا قَائِلَةً يَا وَلَدِي ، وَلَا أُرِيدُ لَكَ إِلَّا مُنْذُرَأُيْنَكَ . . وَلَا أُرِيدُ لَكَ إِلَّا مُنْذُرَأُيْنَكَ . . وَلَا أُرِيدُ لَكَ إِلَّا مُنْذُرَ أَيْنَكَ . . . وَلَا أُرِيدُ لَكَ إِلَّا مَا تَأْخُذُ فِنَ اللَّهُ مِنَ الْكَنْزِ . . . وَلَا أُرِيدُ لَكَ إِلَّا مَا تَأْخُذُ فِنَ الْكَيْرِ . . . وَلَا أَرْيدُ لَكَ إِلَّا مَا تَأْخُذُ فِنَ الْكَنْزِ . . . . وَلَا أَرْيدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

لَا تَظُنَّ أَنَّنِي أَضْحَكُ مِنْكَ يَا وَلَدِي؛ فَكُلُّ مَا تَأْخُذُهُ، إِنَّمَا هُوَ مُكَافَأَةٌ ۖ لَكَ ، عَلَى مَا تَصْنَعُ بِي مِنْ جَمِيلٍ . . . »

- « وَمَا هٰذَا ٱلْمُعْرُوفُ ٱلَّذِي تُرِيدِينَ مِنيِّي ؟ »

- « إِنَّنِي غَنِيَّةُ يَا وَلَدِي ، وَلَا أُرِيدُ شَيْئًا مِنَ ٱلنَّقُودِ، أَوِ ٱلجُواهِرِ ، وَلَكِنْ فِي هَذَا ٱلْكُنْزِ قَدَّاحَةُ (وَلَّاعَةُ) عَزِيزَةٌ عَلَيَّ ، تَرَكَتْهَا جَدَّتِي ، وَلَكِنْ فِي هَذَا ٱلْكُنْزِ . . . إِنَّ جَدَّتِي بَجَانِبِ بَابِ ٱلخُجْرَةِ ٱلثَّالِثَةِ ، حِينَمَا وَضَعَتِ ٱلْكُنْزَ . . . إِنَّ جَدَّتِي بِجَانِبِ بَابِ ٱلخُجْرَةِ ٱلثَّالِثَةِ ، حِينَمَا وَضَعَتِ ٱلْكُنْزَ . . . إِنَّ جَدِّتِي كَانَتْ سَاحِرَةً عَظِيمَةً ، وأَنَا لَا أُرِيدُ مِنْكَ إِلّا أَنْ تُحْضِرَ لِي هٰذِهِ كَانَتْ سَاحِرَةً عَظِيمَةً ، وأَنَا لَا أُرِيدُ مِنْكَ إِلّا أَنْ تَحْضِرَ لِي هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَة . . . هَيَّا يَا وَلَدِي ، قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ ٱلنَّهَارُ . »

- « حَسَنًا يَاخَالَهُ ا سَآتِيكِ بِقَدَّاحَةِ جَدَّتِكِ السَّاحِرَةِ ، وَآخُذُ بَعْضَ ٱلذَّهَبِ . . . هَاتِي ٱخُبْلُ . » السَّاحِرَةِ ، وَآخُذُ بَعْضَ ٱلذَّهَبِ . . . هَاتِي ٱخُبْلُ . » وَرَبَطَ ٱلْخُبْدِيُ ٱلْحُبْلُ حَوْلُ وَسَطِهِ ، وَٱسْتَعَدَّ لِتَسَلُّقِ ٱلشَّجَرَةِ ، فَقَالَتْ لَهُ ٱلْعُجُوزُ : لَتَسَلُّقِ ٱلشَّجَرَةِ ، فَقَالَتْ لَهُ ٱلْعُجُوزُ : - « لَا تَنْسَ اللهِ اللهُ الْعُجُوزُ : - « لَا تَنْسَ اللهِ اللهُ الْعُجُوزُ : - « لَا تَنْسَ اللهِ اللهُ الْعُجُوزُ ، فَاتَ

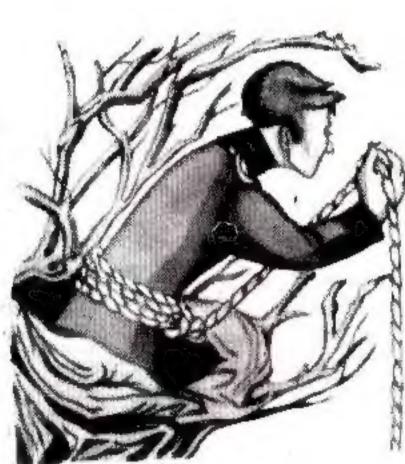

ٱلْمُرَبَّعَاتِ ٱلزَّرْقَاءِ . إِنَّهَا هِمِيَ ٱلَّتِي تَحْفَظُكَ مِنْ أَذَى ٱلْكِلَابِ . » وَتَسَلَّقَ ٱلشَّابُ ٱلشَّجَرَةَ ، بِخِفَّةٍ وَنَشَاطٍ ، فَهُوَ فَلاَّحُ وَجُنْدِيُّ. وَلَمَّا صَارَ فِي أَعْلَى ٱلْجِذْعِ، أَخَذَ يَنْظُرُ مِنْ ٱلفَتْحَةِ، فَرَأَى ٱلنُّورَ يَسْطَعُ فِي أَسْفَلِ ٱلشَّجَرَةِ ، فَبَدَأَ يَهْبِطُ ، وَكَأَنَّهُ يَنْزِلُ فِي بِئْرِ . . وَسَارَ فِي ٱلْمَمَرِّ ٱلطَّوِيلِ ، ٱلَّذِي تُضِيئُهُ مِثَاتُ ٱلْمَصَابِيحِ ٱلْقَوِيَّةِ ، كَمَا قَالَتِ ٱلْعَجُوزُ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَهْوِ وَاسِعٍ، فِيهِ ٱلْأَبْوَابُ ٱلثَّلَاثَةُ... فَتَحَ أُوَّلَ بَابِ ... عَجَبًا ! إِنَّ ٱلْعَجُوزَ لَمْ تَضْحَكُ مِنْهُ ، فَهٰذِهِ حُجْرَةٌ فَسِيحَةٌ ، وَفِي وَسَطِهَا صُنْدُوقٌ كَبِيرٌ ، يَجْلِسُ عَلَيْهِ كُلْبٌ ، عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ كَفِنْجَانِ ٱلشَّايِي ا

إِقْتَرَبَ ٱلْجُنْدِيُّ مِنَ ٱلْكُلْبِ، وَقَالَ لَهُ: « مَا أَجْمَلَكَ! »... ثُمَّ فَرَشَ ٱلْمُلَاءَة ، ذَاتَ ٱلْمُرَبَّعَاتِ ٱلزَّرْقَاءِ ، وَوَضَعَ ٱلْكُلْبَ عَلَيْهَا ، وَفَتَحَ ٱلْصُنْدُوقَ ، وَمَلَأَ جُيُوبَهُ بِٱلنَّقُودِ ٱلْفِضِّيَةِ ، ثُمَّ أَغْلَقَ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَمَلَأَ جُيُوبَهُ بِٱلنَّقُودِ ٱلْفِضِيَّةِ ، ثُمَّ أَغْلَقَ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَوَضَعَ ٱلْكُنْدُوقَ ، وَوَضَعَ ٱلْكُنْدُوقَ ، وَوَضَعَ ٱلْكُلْبَ فَوْقَهُ ، كَمَا كَانَ ، وَخَرَجَ ...

وَفَتَحَ ٱلْخُجْرَةَ ٱلثَّانِيَةَ ، فَإِذَا بِهَا صُنْدُوقٌ أَكْبَرُ مِنَ ٱلصُّنْدُوقِ ٱلْأُولِ ، وَعَلَيْهِ كَلْبُ مُحِيفٌ ، كُلُّ عَيْنِ مِنْ عَيْنَيْهِ ، فِي ٱتَّسَاعِ ٱلرَّغِيفِ ، فَٱقْتَرَبَ مِنْهُ ٱلْخُنْدِيُّ وَقَالَ لَهُ : « لَا تُحَمْلِقْ فِيَّ هَكَذَا ، أَيُّهَا ٱلْكَلْبُ ٱلْعَزِيزُ ، فَتَتْعِبَ مِنْهُ ٱلْخُنْدِيُّ وَقَالَ لَهُ : « لَا تُحَمْلِقْ فِيَّ هَكَذَا ، أَيُّهَا ٱلْكَلْبُ ٱلْعَزِيزُ ، فَتَتْعِبَ مِنْهُ ٱلْخُنْدِيُّ وَقَالَ لَهُ : « لَا تُحَمْلِقْ فِيَّ هَكَذَا ، أَيُّهَا ٱلْكَلْبُ ٱلْعَزِيزُ ، فَتَتْعِبَ عَيْنَيْكَ ! » . . . وَفَرَشَ ٱلْمُلاءَة ، وَوَضَعَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ فَتَحَ ٱلصَّنْدُوقَ . . . . فَلَمَعَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ هَبِ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ مَا كَانَ يَحْمِلُ مِنَ ٱلْفَضَّةِ ، فَأَلْقَى مَا كَانَ يَحْمِلُ مِنَ ٱلْفَضَّةِ ، وَأَخَذَ يَمْلَأُ جُيُوبَهُ إِلَّذَهَبِ . . . .

ثُمُّ دُخُلَ ٱلخُجْرَةَ ٱلثَّالِثَةَ . آهِ ... إِنَّهُ مَنْظُرٌ فَظِيعُ مُرْعِبُ ا... لَقَدْ كَانَتْ عَيْنَا ٱلْكَلْبِ ، ٱلَّذِي عَلَى ٱلصَّنْدُوقِ ، كَعَجَرَيِ ٱلطَّاحُونِ حَقَّا ، وَكَانَتَا تَدُورَانِ فِي رَأْسِهِ كَٱلْعَجَلَاتِ ، فَخَافَ ، وَلَكِنَّهُ تَشَجَّعَ ، وَالْكَلْبُ مَنْ ٱلْكُلْبِ ، وَحَيَّاهُ يَحِيَّةً عَسْكَرِيَّةً ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ بِرِفْقٍ ، وَاقْتَرَبَ مِنَ ٱلْكُلْبِ ، وَحَيَّاهُ يَحِيَّةً عَسْكَرِيَّةً ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ بِرِفْقٍ ، وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلْمُلَاءَةِ . وَمَا فَتَحَ ٱلصَّنْدُوقَ حَتَّى صَاحَ : « يَا إِلَهِي اللهِي اللهِي اللهِي اللهِي اللهُورَةِ وَضَعَهُ عَلَى ٱلْمُلَاءَةِ . وَمَا فَتَحَ ٱلصَّنْدُوقَ حَتَّى صَاحَ : « يَا إِلَهِي اللهِي اللهُورَةِ عَلَى ٱلْمُلَاءَةِ . وَمَا فَتَحَ ٱلصَّنْدُوقَ حَتَّى صَاحَ : « يَا إِلَهِي اللهِي اللهُورَةِ الْمُؤَاهِرُ ؟ السَّاشَرِي كُلَّ مَا أُحِبُ ... سَأَشْتَرِي قَصْرًا كَبِيرًا ، مَا هُذِهِ ٱلْجُواهِرُ ؟ السَّاشَرِي مَلَاتُهُ مَا أُحِبُ ... سَأَشْتَرِي مَدِينَةً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا



وَسَارَ إِلَى نِهَايَةِ ٱلْمَمَرِ ، وَصَرَخَ فِي فَجُوةِ ٱلشَّجَرَةِ، وَقَالَ :

- « إِرْفَعِينِي يَا خَالَهُ ... » فَسَأَلَتُهُ ٱلْعَجُوزُ :

- «أَأَخْضَرْتَ الْقَدَّاحَةَ؟!» - لَقَدْ نَسِيتُ . . سَأَخْضِرُهَا

حَالًا. ٥

وَعَادَ ٱلْجُنْدِيُّ يَبْحَثُ عَنِ ٱلْقَدَّاحَةِ، عِنْدَ ٱلْأَبُوابِ ٱلثَّلَاثَةِ،



فَوَجَدَهَا بِجِوَارِ ٱلْبَابِ ٱلثَّالِثِ ، فَوضَعَهَا فِي ٱلْمُلَاءَةِ بَيْنَ ٱلجُواهِرِ . ثُمَّ جَذَبَتِ ٱلْعَجُوزُ ٱلحَبْلَ ، فَإِذَا ٱلجُنْدِيِّ ، بَعْدَ ثَوَانٍ مَعْدُودَاتٍ ، فَإِذَا ٱلجُنْدِيِّ ، بَعْدَ ثَوَانٍ مَعْدُودَاتٍ ، يَجِدُ نَفْسَهُ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلزِّرَاعِيِّ مَرَّةً أُخْرَى . وَلَكِنَّهُ مَا كَادَيضَعُ رِجْلَيْهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، حَتَى أَسْرَعَتِ رِجْلَيْهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، حَتَى أَسْرَعَتِ

ٱلْعَجُوزُ تَطْلُبُ مِنْهُ ٱلْقَدَّاحَةَ ، فَسَأَلَهَا :

- « لِمَاذَا تَهْتَمِّينَ هَذَا ٱلِاهْتِهَامَ ٱلشَّدِيدَ ، بِتِلْكَ ٱلْقَدَّاحَةِ ؟ . . . مَا قِيمَتُهَا بِجَانِبِ مَا فِي هَذَا ٱلْكَنْزِ ٱلْكَبِيرِ ؟ ! إِنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا حَجَرَيْنِ مِنَ ٱلصَّوَّانِ ، عَلَيْهِمَا بَعْضُ ٱلنَّقُوشِ . . . » حَجَرَيْنِ مِنَ ٱلصَّوَّانِ ، عَلَيْهِمَا بَعْضُ ٱلنَّقُوشِ . . . » - « هٰذَا لَا يَعْنِيكَ . . خُذْ أَنْتَ مَا حَمَلْتَ مِنْ ذَهَبٍ وَجَوَاهِرَ ، وَأَعْطِنِي قَدَّاحَةً جَدَّتِي ٱلسَّاحِرَةِ ! » وَأَعْطِنِي قَدَّاحَةً جَدَّتِي ٱلسَّاحِرَةِ ! »

- « لَنْ أَعْطِيَكِ ٱلْقَدَّاحَةَ ، حَتَّى تُحَدِّرِينِي عَنْ سِرِّهَا وَقِيمَتِهَا ... » - « قُلْتُ لَكَ إِنَّ هٰذَا لَا يَهُمُّكَ . هَاتِهَا ... »

- « وَأَنَا قُلْتُ إِنِّنِي لَنْ أَعْطِيَكِ ٱلْقَدَّاحَةِ ، حَتَّى تَعَرِّفِينِي سِرَّهَا ...

إِنَّنِي جُنْدِيٌّ مُحَارِبٌ ، فَلَا تُكْثِرِي مِنَ ٱلْكَلَامِ مَعِي . . . »

. وَفَجْأَةً رَأَى ٱلجُنْدِيُّ ٱلْعَجُوزَ، قَدِ ٱنْتَفَضَتِ ٱنْتِفَاضَةً شَدِيدَةً ، وَهِيَ وَاقِفَةٌ ، فَٱنْقَلَبَتْ سَجْنَتُهَا ، وَتَدَلَّتْ شَفَتُهَا ٱلسُّفْلَى عَلَى صَدْرِهَا ، وَصَارَ

شَكْلُهَا مُخِيفًا ، قَبِيحًا كَأَنَّهَا قِرْدٌ عَجُوزٌ ، وَصَرَخَتْ صَرْخَةً مُرْعِبَةً . . .

كَانَ ٱلْجُنْدِيُّ لَا يَزَالُ قَابِضًا بِيَدَيْهِ ٱلْقَوِيَّتَيْنِ عَلَى ٱلْمُلَاءَةِ ، وَفِيهَا ٱلْجُوَاهِرُ وَٱلْقَدَّاحَةُ . فَمَا كَادَ يَرَى ٱلْعَجُوزَ فِي شَكْلِهَا ٱلْمُرْعِبِ ، ٱلَّذِي

أَنْقَلَبَتْ إِلَيْهِ، وَيَسْمَعُ صَرْخَتَهَا ٱلْمُفْزِعَةَ ، حَتَّى أَخَذَ يَجْرِي ، وَٱلْمُلاءَةُ

فِي يَدَيْهِ، وَٱلْعَجُوزُ تَجْرِي وَرَاءَهُ، وَتَصْرُخُ . . . وَلَكِتُهَا لَمْ تَسْتَطِعْ

أَنْ تَلْحَقَ بِهِ ، فَهُوَ جُنْدِي قَوِي ، وَهِيَ عَجُوزٌ ضَعِيفَة ا

وَوَصَلَ ٱلْجُنْدِيُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْكَبِيرَةِ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ، فَنَزَلَ فِي



أَحَدِ ٱلْفَهَادِقِ ، حَيْثُ تَنَاوَلَ ٱلطَّعَامَ ، وَقَضَى ٱللَّيْلَ .
وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، ٱشْتَرَى كَثِيرًا مِنَ ٱلْمَلَابِسِ ٱلْفَاخِرَةِ ، وَٱلْأَحْذِيَةِ الْفَالِيَةِ . اِشْتَرَى كُلُ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ . . . وَٱشْتَرَى قَصْرًا فَخْمًا ، الْفَالِيَةِ . اِشْتَرَى كُلُ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ . . . وَٱشْتَرَى قَصْرًا فَخْمًا ، بَيْنَ قُصُورِ ٱلْعُظَمَاءِ ، وَٱلْتَفَّ حَوْلَهُ ٱلنَّاسُ ، كَعَادَتِهِمْ حِينَ يَجْتَمِعُونَ بَيْنَ قُصُورِ ٱلْعُظَمَاءِ ، وَٱلْتَفَّ حَوْلَهُ ٱلنَّاسُ ، كَعَادَتِهِمْ حِينَ يَجْتَمِعُونَ حَوْلَ ٱلنَّاسُ ، كَعَادَتِهِمْ حِينَ يَجْتَمِعُونَ حَوْلَ ٱلْكُرَمَاءِ .

وَٱنْتَهَزَ فُرْصَةً أَحَدِ ٱلْأَعْيَادِ، فَأَقَامَ فِي قَصْرِهِ حَفْلَةً ، دَعَا إِلَيْهَا حُكَّامَ

ٱلْمَدِينَةِ، وَعُظَمَاءَهَا، وَوُجَهَاءَهَا، فَقَضَوْا عِنْدَهُ سَهْرَةً لَطِيفَةً ، فِي سَمَرٍ ، وَضَحِكٍ ، وَطَرَبٍ ، وَكَانَ ٱلجُنْدِيُ يَتَنَقَّلُ بَيْنَ ضَيُوفِهِ ، يُحَيِّيهِمْ وَضَحِكٍ ، وَطَرَبٍ ، وَكَانَ ٱلجُنْدِيُ يَتَنَقَّلُ بَيْنَ ضَيُوفِهِ ، يُحَيِّيهِمْ وَشَرِّحِبُ مِهُمْ .

وَرَأَى بَيْنَ ٱلْمَدْعُولِينَ، جَمَاعَةً مِنْ شَبَابِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْوُجَهَاءِ، قَدْ جَلَسُوا فِي رُكْنِ بَعِيدٍ عَنِ ٱلنَّاسِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ، وَأَخَذَ يُلاطِفُهُمْ. وَكَانُوا هُمْ حِينَيْدٍ يَتَحَدُّ اللَّهُ مَنِ ٱلْمَلِكِ، وَعَنِ ٱبْنَتِهِ ٱلْوَحِيدَةِ، فَٱشْتَرَكَ مَعَهُمْ فِي ٱلْحَدِيثِ. وَسَأَلَهُ أَحَدُ ٱلشُّبَّانِ : « أَعَرَفْتَ قِصَّةَ ٱلْأَمِيرَةِ ؟ » - « سَمِعْتُ ٱلْآنَ أَنَّ أَبَاهَا ٱلْمَلِكَ ، قَدْ حَبَسَهَا فِي ٱلْقَصْرِ ، وَلَكِنِي لَمْ أَعْرِفِ ٱلْقِصَّةَ كَامِلَةً . . . مَا قِصَّتُهَا ؟! » - « أَوَّهْ !... إِنَّ لَهَا قِصَّةً طَوِيلَةً ؛ فَقَدْ تَنَبَّأَتِ ٱلْعَرَّافَاتُ، أَنَّ لَهٰذِهِ ٱلْأَمِيرَةَ ، لَنْ تَنَزَوَّجَ مَلِكًا أَوْ أَمِيرًا ، وَلَا فَتَى مِنْ أَعْيَانِ ٱلدَّوْلَةِ ، وَأَشْرَافِهَا ؛ وَإِنَّمَا تَنْزَوَّجُ جُنْدِيًّا عَادِيًّا؛ وَبَعْدَ أَنْ تَنْزَوَّجَهُ، يُصْبِحُ هُوَ مَلِكاً ، وَتُصْبِحُ هِيَ مَلِكاً .



« وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْمَلِكُ نَبُوءَةَ ٱلْعَرَّافَاتِ، غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَتَأَلَّمَ أَلُمًا عَظِيمًا، وَأَمَرَ بِينَاءِ قَصْمٍ مِنَ ٱلنَّحَاسِ، حَوْلَهُ سُورٌ عَالٍ، وَحَبَسَ ٱلْأَمِيرَةَ فِيهِ...»

- « أَلَا يَرَاهَا أُحَدُ ؟ أَمَا أَسْتَطِيعُ أَنَا أَنْ أَرَاهَا ؟ . . . »
- « تَرَاهَا ؟ ! . . . كَيْفَ بَرَاهَا ، وَهِي لَا تَخْرُجُ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ اللهُ عَرْبُحُ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ اللهُ عَرْبُحُ اللهُ عَرْبُوسَةً ، وَلَا يَرَاهَا إِلَّا ٱلْمَلِكُ أَنْ يَدْخُلُ عِنْدَهَا ؟ . . . إِنَّهَا عَجْبُوسَةُ ، وَلَا يَرَاهَا إِلَّا ٱلْمَلِكُ

وَٱلْمَلِكَةُ ، وَبَعْضُ ٱلْوَصِيفَاتِ . »

وَلَمَّا اَنْتَهَتِ الخُفْلَةُ ، وَعَادَ الضَّيُوفُ إِلَى مَنَازِيهِمْ ، ذَهَبَ الجُنْدِيُ اللَّهِ فِرَاشِهِ لِيَنَامَ ، وَلَكِنَّ النَّوْمَ فَارَقَ جُفُونَهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولَ إِلَى فِرَاشِهِ لِيَنَامَ ، وَلَكِنَّ النَّوْمَ فَارَقَ جُفُونَهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولَ الْبَالِ ، بِمَا سَمِعَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمِيرَةِ السَّجِينَةِ ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ فِيهَا ، وَفِي حِيلَةٍ تُمَكِّنُهُ مِنْ أَنْ يَرَاهَا .

وَمَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ ، وَٱلْجُنْدِيُ يَعِيشُ عِيشَةَ ٱلْأَغْنِياءِ ، يَلْبَسُ أَفْخَمَ الشِّيَابِ ، وَيَأْكُلُ أَشْهَى ٱلْأَطْعِمَةِ ، وَيَسْكُنُ قَصْرًا كَبِيرًا ، وَيُقِيمُ الشِّيَابِ ، وَيَأْكُلُ أَشْهَى ٱلْأَطْعِمَةِ ، وَيَسْكُنُ قَصْرًا كَبِيرًا ، وَيُقِيمُ الشَّهَى مَاكَانَ عِنْدَهُ ، الشَّهَى مَاكَانَ عِنْدَهُ ، الشَّهَى مَاكَانَ عِنْدَهُ ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا ، وَأَضْطُرَّ إِلَى أَنْ يَبِيعَ كُلَّ مَا يَمْلِكُ ، مِنْ أَتَاثٍ فَاخِرٍ ، وَعَرَبَاتٍ جَمِيلَةٍ ، وَخُيُولٍ أَصِيلَةٍ .

وَكُلَّمَا مَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ، آزْدَادَتْ حَالَتُهُ سُوءًا، فَسَكَنَ غُرْفَةً حَقِيرَةً، عَلَى سَطْحِ مَنْزِلٍ صَغِيرٍ، وَبَاعَ مَلَابِسَهُ ٱلْغَالِيَةَ، وَعَادَ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ عَلَى سَطْحِ مَنْزِلٍ صَغِيرٍ، وَبَاعَ مَلَابِسَهُ ٱلْغَالِيَةَ، وَعَادَ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ الْقَرْيَةِ، وَكَانَ مُحْتَفِظًا بِهَا، لِتُذَكِّرُهُ بِحَيَاتِهِ ٱلْمَاضِيَةِ فِي ٱلْقَرْيَةِ، الْقَرْيَةِ،



وَبِالْأَيَّامِ السُّودِ الَّتِي عَاشَهَا ، وَبِالْأَيَّامِ السُّودِ الَّتِي عَاشَهَا ، وَبِي جَوْفِ الشَّجَرَةِ ! وَبَاللَّ عَنْ اللَّهِ اللَّهَ عَرْدِهِ ، وَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَرْدِهِ ، وَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَرْدِهِ ، وَلَمْ يَسْأَلُ عَنْ اللَّهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ! .

وَفِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي ٱلشَّتَاءِ النَّهُ مِنْ لَيَالِي ٱلشَّتَاءِ الْبَارِدَةِ ٱلْمُظْلِمَةِ ، عَادَ إِلَى حُجْرَتِهِ لِيَسْتَرِيحَ ، بَعْدَ أَنْ قَضَى ٱلْيَوْمَ الْبَوْمَ الْبَوْمَ الْمُظْلِمَةِ ، عَادَ إِلَى حُجْرَتِهِ لِيَسْتَرِيحَ ، بَعْدَ أَنْ قَضَى ٱلْيَوْمَ كُلَّهُ ، يَتَنَقَّلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ ، بَاحِثًا عَنْ عَمَلٍ ، حَتَّى اللَّهُ ، يَتَنَقَّلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ ، بَاحِثًا عَنْ عَمَلٍ ، حَتَّى اللَّهُ يَمُوتَ جُوعًا .

وَفَتَحَ بَابَ حُجْرَتِهِ ، وَأَخَذَ يُفَتِّشُ فِي جُيُوبِهِ عَنْ عُودِ كَبْرِيتٍ ، لِيُشْعِلَ ٱلشَّمْعَةَ ، فَلَمْ يَجِدْ ، وَلَكِنَّهُ وَجَدَ ٱلْقَدَّاحَةَ ... ٱلْقَدَّاحَةَ ٱلَّتِيكَانَتْ لِيُشْعِلَ ٱلشَّمْعَةَ ، فَلَمْ يَجِدْ ، وَلَكِنَّهُ وَجَدَ ٱلْقَدَّاحَةُ ... ٱلْقَدَّاحَةُ الَّتِيكَانَتْ سَبَبًا فِي غِنَاهُ ٱلْمَاضِي وَسَعَادَتِهِ ، فَلَوْلًا هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةُ ، مَا طَلَبَتْ مِنْهُ سَبَبًا فِي غِنَاهُ ٱلْمَاضِي وَسَعَادَتِهِ ، فَلَوْلًا هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةُ ، مَا طَلَبَتْ مِنْهُ

ٱلْمَرْأَةُ ٱلْعَجُوزُ ، أَنْ يَنْزِلَ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ ؛ وَلَوْلَاهَا مَا أَخَذَ مِنَ ٱلْكَنْزِ مَا أَخَذَ ، مِنْ ذَهَبِ وَجَوَاهِرَ ...

لَهُ: « بِمَاذَا تَأْمُرُ يَاسَيِّدِي ١٤ » ذَعِرَ ٱلْجُنْدِيُ ، وَصَرَخَ ؛ لَا عَدَّاحَةُ " مَا هٰذَا ؟ . . . إِنَّهَا قَدَّاحَةُ " سِحْرِ يَّةُ عَجِيبَةٌ أَ. . لَقَدْ فُرِجَتْ! سِحْرِ يَّةُ عَجِيبَةٌ أَ. . لَقَدْ فُرِجَتْ! وَسَأَنَالُ كُلَّ شَيْءٍ . . . سَأَعُودُ وَسَأَنَالُ كُلَّ شَيْءٍ . . . سَأَعُودُ غَنِيًّا ، وَسَأَحْصُلُ عَلَى كُلِّ مَا أَيُّنَا ٱلْكُلُّ مَا أُجِبُّ وَأَشْتِهِي . . . أَيُّهَا ٱلْكُلُّ مَا أُجْبُ وَأَشْتِهِي . . . أَيُّهَا ٱلْكُلُبُ

ٱللَّطِيفُ! أَحْضِرُ لِي نَقُودًا ... نَقُودًا كَثِيرَةً، فَإِنِّي أَكَادُ أَمُوتُ جُوعًا !» وَمَا أَتُمَّ كَلَامَهُ ، حَتَّى آخْتُفَى ٱلْكُلْبُ ؛ وَلَكِنَّهُ عَادَ بَعْدَ بُرْهَةٍ قَصِيرَةٍ جِدًّا ، وَفِي فَمِهِ كِيسٌ مَمْلُو " بِٱلنَّقُودِ ٱلْفِضَّيَّةِ ؛ وَسُرَّ ٱلْجُنْدِيُ بِٱلْقَدَّاحَةِ، أَكْثَرَ مِنْ سُرُورِهِ بِٱلْمَالِ. وَأَخَـذَ مُيْقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، عَلَى كُلِّ وَجْهِ ، وَيَتَأَمَّلُهَا ، وَيُدَقِّقُ ٱلنَّظَرَ فِيهَا ، وَجِينَئِذٍ تَذَكَّرَ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْعَجُوزَ ، وَتَذَكَّرَ ٱهْتِهَامَهَا ، بِهٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةِ ٱلسِّحْرِيَّةِ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : « لَا شَكَّ أَنَّ هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةَ ، هِيَ مِفْتَاحُ ٱلْكُنْزِ ... سَأَجُرٌ بُهَا مَرَّةً أُخْرَى . » ثُمَّ قَدَحَهَا مَرَّيَيْنِ ، فَإِذَا ٱلْكُلْبُ ٱلثَّانِي وَاقِفُ أَمَامَهُ ، كَانَاهُ إِم ٱلْمُطِيعِ ، يَنْتَظِرُ أَمْرَ سَيِّدِهِ ، وَعَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ كَٱلرَّغِيفَيْنِ ، تَلْمَعَانِ فِي رَأْسِهِ، فَطَلَبَ مِنْهُ ٱلجُنْدِيِّ أَنْ يَأْتِيَهُ بِذَهَبِ كَثِيرٍ... غَابَ ٱلْكُلُبُ قَلِيلًا ، ثُمَّ ظَهَرَ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَفِي فَمِهِ كِيسٌ كَبِيرٌ ، مُمْلُوءً بِٱلذَّهَبِ !

وَكَادَ ٱلْجُنْدِي أَنْ يَجَنَّ ، مِنْ شِدَّةِ فَرَحِهِ ، بِهَاذِهِ ٱلْقَدَّاحَةِ



ٱلْعَجِيبَةِ... وَقَدَحَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَظَهَرَ لَهُ ٱلْكُلْبُ ٱلثَّالِثُ، عَلَى عَجَلٍ، وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي رَأْسِهِ كَحَجِرِ ٱلطَّاحُونِ . فَأَمْرَهُ ٱلْجُنْدِيُ أَنْ يُحْضِرَ إِلَيْهِ جَوَاهِرَ مِنْ كُلِّ نَوْعِ ... إلَيْهِ جَوَاهِرَ مِنْ كُلِّ نَوْعِ ...

وَٱخْتَفَى ٱلْكُلْبُ بُرْهَةً ، ثُمَّ عَادَ ، وَفِي فَمِهِ كِيسُ ضَخْمٌ ، مُمَّ عَادَ ، وَفِي فَمِهِ كِيسُ ضَخْمٌ ، مَمْانُهُ إِلَّالْمَاسِ ، وَٱلْيَاقُوتِ ، وَٱلزُّمُرُّدِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ! فَهُمَ ٱلْجُنْدِيُ حِينَئِدٍ سِرَّ ٱلْقَدَّاحَةِ ؛ إِذَا قَدَحَهَا مَرَّةً ، ظَهَرَ لَهُ كُلْبُ

ٱلخُجْرَةِ ٱلْأُولَى ، حُجْرَةِ ٱلنَّقُودِ ٱلْفِضَّيَّةِ ؛ فَإِذَا قَدَحَهَا مُرَّتَيْنِ ، ظَهَرَ لَهُ كُلْبُ ٱلْخُجْرَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، حُجْرَةِ ٱلنُّقُودِ ٱلذَّهَبِيَّةِ ؛ وَإِذَا قَدَحَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، جَاءَهُ ٱلْكُلُّبُ ٱلَّذِي يَحْرُسُ ٱلْجَوَاهِرَ ، فِي ٱلْخَجْرَةِ ٱلثَّالِثَةِ. قَضَى ٱلْجُنْدِيُ ٱللَّيْلَ كُلُّهُ، يُفَكُّرُ فِي هٰذَا ٱلسِّرِّ ٱلْعَجِيبِ، وَيُقَلِّبُ . ٱلْفِضَّةَ . وَٱلذَّهَبَ . وَٱلْجَوَاهِرَ . بَيْنَ يَدَيْهِ . وَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ قَائِلًا : « لَقَدْ صِرْتُ ٱلْآنَ غَنِيًّا كَبِيرًا . صِرْتُ أَغْنَى رَجُلِ فِي ٱلْعَالَم ، وَأَصْبَحْتُ قَادِرًا عَلَى أَنْ أَنَالَ كُلَّ ٱلْآمَالِ ، وَأُحَقِّقَ أَجْمَلَ ٱلْأَحْلَامِ ... » وَعَادَ يَحْيَا حَيَاةً ٱلْأَغْنِيَاءِ ، مَرَّةً أَخْرَى ؛ فَأَشَّارَى قَصْرًا أَفْخَمَ مِنْ قَصْرِهِ ٱلْأُوَّلِ، وَأَخَذَ يُقِيمُ ٱلْحَفَلَاتِ، وَيَدْعُو ٱلْكُبَرَاءَ وَٱلْحَكَامَ؛ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ قَبْلُ ، فَذَاعَتْ شُهْرَتُهُ ، وَٱلْتَفَّ حَوْلَهُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْأَصْدِقَاءِ ؛ وَأَصْبَحَ ٱلنَّاسُ جَمِيعًا، أَغْنِينَاءَ وَفُقَرَاءً، يَذْكُرُونَهُ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَ يَمْدَحُونَ أَخْلَاقَهُ ٱلطَّيِّبَةَ . وَكَرَمَهُ ٱلْعَظِيمَ .

عَاشَ ٱلْجُنْدِيُّ سَعِيدًا كُلَّ ٱلسَّعَادَةِ ، فَلَا يَشْتَهِي شَيْئًا حَتَّى يَقْدَحَ



ٱلْقَدَّاحَةَ ، فَيَظْهَرَ لَهُ أَحَدُ ٱلْكِلَابِ ٱلثَّلَاثَةِ ، فَيَطْلُبَ مِنْهُ مَا يُحِبُ ، فَإِذَا ٱلْكَلُبُ يُنفَّذُ أَمْرَهُ ، وَيُجِيبُ طَلَبَهُ ، مَهْمَا كَانَ .

ثُمُّ بَدَأُ يُفَكِّرُ فِي ٱلزَّوَاجِ . وَكَانَ أَصْدِقَاؤُهُ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ بَنَاتِ الْأَشْرَافِ وَٱلْأَعْيَانِ ، وَيَصِفُونَ لَهُ جَمَالَهُنَّ . وَلَكِنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْأَشْرَافِ وَٱلْأَعْيَانِ ، وَيَصِفُونَ لَهُ جَمَالَهُنَّ . وَلَكِنَّهُ كَانَ كَثِيرَ النَّفْكِيرِ فِي ٱلْأَمِيرَةِ ٱلسَّجِينَةِ ، وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ - إِذَا جَلَسَ النَّفُودَا - وَيَقُولُ : « إِنَّ هٰذَا لَغَرِيبُ حَقًا ؛ كَيْفَ تُحْبَسُ هٰذِهِ ٱلْأَمِيرَةُ ، النَّاسُ جَمِيعًا ، عَلَى جَمَالِهَا وَكَالَهَا ؟ »



وَذَاتَ لَيْلَةٍ أَرِقَ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ ٱلنَّوْمَ ، فَجَلَسَ فِي فِرَاشِهِ ، وَصَارَ يُفَكِّرُ فِي كُلِّ مَا مَرَّ بِهِ ؛ فَكَرَ فِي خَيَاةِ ٱلتَّعَبِ وَٱلْبُوْسِ ، ٱلَّتِي كَانَ يَغْيَاهَا فِي ٱلْقُرْيَةِ ، وَفَكَّرَ فِي ٱلْحُرْبِ ، وَمَا فِيهَا مِنْ مَصَائِبَ ، وَعَذَابِ يَخْيَاهَا فِي ٱلْقُرْيَةِ ، وَفَكَّرَ فِي ٱلْمُجُوفَةِ ، وَفِي ٱلْمُجَوَّفَةِ ، وَفِي ٱلْمَكْنُو ، وَفِي ٱلشَّجْرَةِ ٱلْمُجَوَّفَةِ ، وَفِي ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَجُودِ ، وَفِي ٱلشَّجْرَةِ ٱلْمُجَوَّفَةِ ، وَفِي ٱلْكَنْرِ ، وَفِي ٱلشَّجْرِيَّةِ . . . وَفَكَرَ فِي ٱلْأَمِيرَةِ وَفِي ٱلسَّجْرِيَّةِ . . . وَفَكَر فِي ٱلْأَمِيرَةِ وَفِي ٱلسَّجْرِيَّةِ . . . وَفَكَر فِي ٱلْأَمِيرَةِ السَّجْرِيَّةِ ، وَفِي ٱلسَّجْرِيَّةِ ، وَفِي ٱلسَّجْرِيَّةِ ، وَفِي ٱلسَّجْرِيَّةِ ، وَفِي ٱلسَّجْرِيَّةِ ، وَفِي ٱللَّهُ عَنْ جَمَالِهَا ، فَقَالَ لِنَفْسِهِ ، كَيْفَ لَا أَمْتِطْمِعُ أَنْ أَرَاهَا ، وَأَنَا أَمْلِكُ هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةَ ٱلسِّجْرِيَّةَ ؟ ١ . . . وَقَامَ إِلَى خِزَانَتِهِ ، أَنْ أَرَاهَا ، وَأَنَا أَمْلِكُ هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةَ ٱلسِّجْرِيَّةَ ؟ ١ . . . وَقَامَ إِلَى خِزَانَتِهِ ، أَنْ أَرَاهَا ، وَأَنَا أَمْلِكُ هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةَ ٱلسِّحْرِيَّةَ ؟ ١ . . . وَقَامَ إِلَى خِزَانَتِهِ .



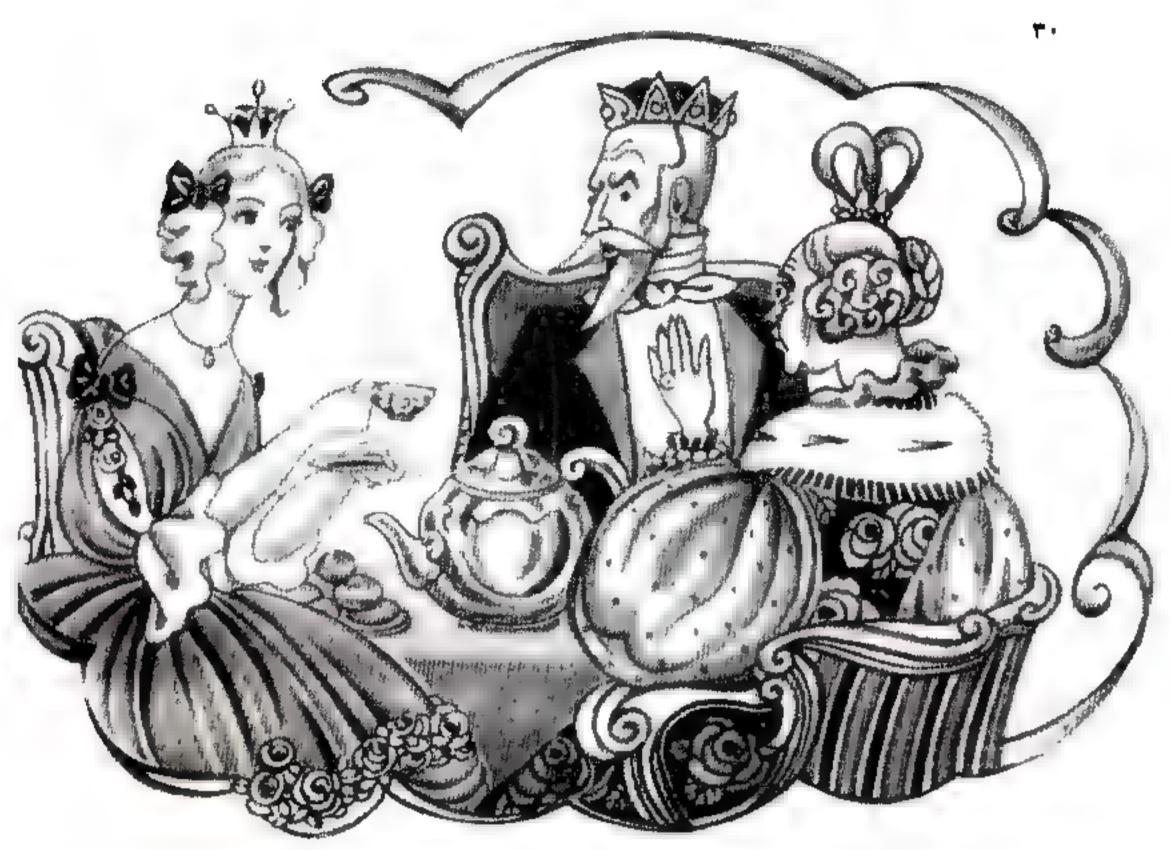

وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي ، ذَهَبَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْمَلِكَةُ لِزِيَارَةِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَشُرْبِ الشَّايِ مَعْهَا ، كَعَادَتِهِ مَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَقَصَّتُ عَلَيْهِ مَا حُلْمَهَا ٱلْغُرِيبَ ، الشَّايِ مَعْهَا ، كَعَادَتِهِ مَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَقَصَّتُ عَلَيْهِ مَا حُلْمَهَا ٱلْغُرِيبَ ، اللَّذِي وَأَتْهُ فِي ٱللَّيْلِ ، وَكَيْفَ أَنَّ كُلْبًا عَجِيبًا ، حَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، اللَّذِي وَأَتْهُ فِي ٱللَّيْلِ ، وَكَيْفَ أَنَّ كُلْبًا عَجِيبًا ، حَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِي نَائِمَةٌ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى قَصْرِ كَبِيرٍ . . . فَقَالَتِ ٱلْمُلِكَةُ ، « يَا لَهُ مِنْ خُلْمٍ جَمِيلِ ا » فَقَالَتِ ٱلْمُلِكَةُ ، « يَا لَهُ مِنْ خُلْمٍ جَمِيلٍ ا » وَلَكِنَّ ٱلْمُلِكَةُ ، « يَا لَهُ مِنْ خُلْمٍ جَمِيلٍ ا » وَلَكِنَّ ٱلْمُلِكَةُ . « يَا لَهُ مِنْ خُلْمٍ جَمِيلٍ ا »

لِأَنَّ ٱلْعَرَّافَاتِ كَانَتْ قَدْ قَالَتْ ، إِنَّ ٱلْأَمِيرَةَ تَتَرُوَّجُ جُنْدِيًّا ، تَعْدِمُهُ كَلَّرُ الْعَرَاةُ ، فَعَافَ أَنْ يَكُونَ مَا ظَنَّتُهُ ٱبْنَتُهُ حُلْمًا ، لَيْسَ كَلَابٌ مَسْحُورَةٌ ، فَعَافَ أَنْ يَكُونَ مَا ظَنَّتُهُ ٱبْنَتُهُ حُلْمًا ، لَيْسَ إِلَّا حَقِيقَةً ، وَأَمَرَ إِحْدَى ٱلْوصِيفَاتِ أَنْ تَسْتَهَرَ طُولَ ٱللَّيْلِ تَحْرُسُ الْأَمِيرَةَ ، وَتُرَاقِبُ حَرَكَاتِهَا .

مُ أَمَّا ٱلْخِنْدِيُ فَقَدْ قَضَى نَهَارَهُ كُلَّهُ، يُفَكِّرُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَمِيرَةِ ٱلْجَمِيلَةِ، وَيَتَخَيَّلُ ٱلنَّعِيمَ ٱلَّذِي سَيَعِيشَانِ فِيهِ، بَعْدَ وَيَتَخَيَّلُ ٱلنَّعِيمَ ٱلَّذِي سَيَعِيشَانِ فِيهِ، بَعْدَ ٱلْزَّوَاجِ. فَلَمَّا ٱنْتَصَفَ ٱللَّيْلُ، قَدَحَ ٱلْقَدَّاحَةَ، فَظَهَرَ ٱلْكَلْبُ ذُو ٱلْعَيْنَيْنِ ٱلنَّيْنِ كِفِنْجَانِي ٱلشَّايِ، فَأَمَرَهُ بِإِخْضَارِ ٱلْأَمِيرَةِ، كَمَا أَحْضَرَهَا فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّاضِيَةِ، أَلْشَانِي ، فَأَمَرَهُ بِإِخْضَارِ ٱلْأَمِيرَةِ، كَمَا أَحْضَرَهَا فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّاضِيَةِ،

كَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ نَاثِمَةً ، وَٱلْوَصِيفَةُ جَالِسَةٌ عَلَى كُرْسِيِّ بِجِوَارِ ٱلسَّرِيرِ ، سَاهِرَةً تَرْعَى ٱلْأَمِيرَةَ . . . وَفَجْأَةً ٱنْشَقَ ٱلْخَائِطُ ٱلَّذِي عَنْ السَّرِيرِ ، سَاهِرَةً تَرْعَى ٱلْأَمِيرَةَ . . . وَفَجْأَةً ٱنْشَقَ ٱلْخَائِطُ ٱلَّذِي عَنْ يَجِينًا ، وَبَرْزَ مِنْهُ كُلُّ عَجِيبٌ ، لَمْ تُشَاهِدُ فِي حَيَاتِهَا كُلْبًا مِثْلَهُ ، يَهِينِهَا ، وَبَرْزَ مِنْهُ كُلُّ عَجِيبٌ ، لَمْ تُشَاهِدُ فِي حَيَاتِهَا كُلْبًا مِثْلَهُ ، وَعَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ جِدًّا . . .

حَمْلَقَ ٱلْكُلْبُ فِي ٱلْوَصِيفَةِ ، بِعَيْنَيْهِ ٱلْوَاسِعَتَيْنِ ، ثُمَّ ٱقْتَرَبَ مِنْ سَرِيرِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَحَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِي لَاتَزَالُ نَائِمَةً ، وَخَرَجَ سَرِيرِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَحَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِي لَاتَزَالُ نَائِمَةً ، وَخَرَجَ سَرِيرِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَحَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِي لَاتَزَالُ نَائِمَةً ، وَخَرَجَ اللهِ مِنَ ٱلْخَائِطِ كُمَّا دَخَلَ ا

خَافَتِ ٱلْوَصِيفَةُ خَوْفًا شَدِيدًا ، حَتَّى إِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصُرُخَ ، وَتَسْتَغِيثَ. وَلَمَّا أَفَاقَتْ مِنْ ذُهُولِهَا ، تَذَكَّرَتْ أَنَّ ٱلْمُلِكَ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا حِذَاءً مَسْحُورًا ، كُلُّ مَنْ يَلْبَسُهُ يَسْبِقُ ٱلْخُيْلَ فِي جَرْبِهَا ، فَلَبِسَتْ حِذَاءً مَسْحُورًا ، كُلُّ مَنْ يَلْبَسُهُ يَسْبِقُ ٱلْخُيْلَ فِي جَرْبِهَا ، فَلَبِسَتْ هَذَا ٱلْجُذَاء ، وَنَرَلَتْ إِلَى ٱلشَّارِع ، وَأَخَذَتْ تَعْرِي ، حَتَّى لِحَقْتُ بِٱلْكُلْبِ ، وَتَبِعَنْهُ ، وَحَيْثُمُا سَارَتْ وَرَاءَهُ ، حَتَّى رَأَتْهُ يَدْخُلُ قَصْرَ ٱلجُنْدِيِّ ، وَرَبَعَتُهُ ، وَحَيْثُمُا سَارَ سَارَتْ وَرَاءَهُ ، حَتَّى رَأَتْهُ يَدْخُلُ قَصْرَ ٱلجُنْدِيِّ ، فَرَسَمَتْ عَلَى ٱلْبَابِ عَلَامَةً ، ثُمَّ عَادَتْ . . .

أَمَّا ٱلْأَمِيرَةُ فَقَدْ تَنَبَّهَتْ مِنْ نَوْمِهَا، وهِي فِي قَصْرِ ٱلجُنْدِيِّ، فَرَأَتْ نَفْسَهَا فِي مَكَانٍ لَمْ تَرَهُ مِنْ قَبْلُ، وَشَاهَدَتْ أَمَامَهَا شَابًا جَمِيلًا، نَفْسَهَا فِي مَكَانٍ لَمْ تَرَهُ مِنْ قَبْلُ، وَشَاهَدَتْ أَمَامَهَا شَابًا جَمِيلًا، يُحَيِّيهَا وَيُلاطِفُهَا، فِي أَدَبٍ وَجَنَانٍ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يُطَمْئِنَهَا، وَيُزيلَ يُحَيِّيهَا وَيُلاطِفُهَا، فِي أَدَبٍ وَجَنَانٍ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يُطَمْئِنَهَا، وَيُزيلَ يُحَيِّيهَا وَيُلاطِفُها، وَيُزيلَ مَنْ الشَّابُ، وَتَأَثَّرُتْ بِلُطْفِهِ، فَٱطْمَأَنَّتُ دَهُ شَتَهَا.. وَأَحَسَتْ بِإِخْلَاسٍ هُذَا ٱلشَّابُ، وَتَأَثَّرَتْ بِلُطْفِهِ، فَٱطْمَأَنَّتُ





إِلَيْهِ، وَشَعَرَتْ بِمَيْلٍ نَعْوَهُ، وَقَبِلَتْ أَنْ تَصْحَبَهُ إِلَى حَدِيقَةِ الْفَصْرِ، وَمَثُ أَخَذَا يَسِيرَانِ بَيْنَ الْأَزْهَارِ، أَوْ يَعْلِسَانِ عَلَى الْمَقَاعِدِ الرُّخَامِيَّةِ بَيْنَ الْأَشْجَارِ، وَكَانَ الْقَمَرُ يُرْسِلُ عَلَيْهِمَا نُورَهُ الْفِضِّيَ الْهَادِئَ، نَيْنَ الْأَشْجَارِ، وَكَانَ الْقَمَرُ يُرْسِلُ عَلَيْهِمَا نُورَهُ الْفِضِيِّ الْهَادِئُ، فَيْنِيدُهُمَا بَهْجَةً وَفَرَحًا، وَيَزِيدُ الْمَنْظَرَ جَمَالًا وَفِيْنَةً ... وَقَصَّ هُوَ عَلَيْهَا قِصَّتَهُ، فَيْرِيدُهُمَا بَهْجَةً وَفَرَحًا ، وَيَزِيدُ الْمُنْظَرَ جَمَالًا وَفَيْنَةً ... وَقَصَّ هُو عَلَيْهَا قِصَّتَهُ، وَشَرَحَ لَهَا كَيْفَ نَزَلَ فِي جَوْفِ الشَّجَرَةِ، بِإِرْشَادِ الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ، وَكَيْفَ وَشَرَحَ لَهَا كَيْفَ نَزَلَ فِي جَوْفِ الشَّجَرَةِ، بِإِرْشَادِ الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ، وَكَيْفَ وَشَلَ عَلَى الذَّهِ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ، وَكَيْفَ حَصَلَ عَلَى الذَّهِ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ، وَكَيْفَ حَصَلَ عَلَى الذَّهِ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّ الْمَعْمَلُ عَلَى الذَّهُ إِلَيْ الْمَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالِ أَنْ يَنْهَى، فَطَلَبَتِ الْأَمْرِيَةُ الْمُعَالِقِ الْمُعْمَرِةُ الْمَتَمَرَا يَتَحَدَّدُهُانِ ، حَتَى أَوْشَكَ اللَّيْلِ أَنْ يَنْهَى، فَطَلَبَتِ الْأَمْرِيَةُ وَالْمَالِقِ الْمُعْمِلِيَةِ الْمُعْمِينَةِ الْمُعْمِينَةِ وَالْمَالِقُولِ الْمَالَةِ الْمُعْمِينَةُ اللْمُعْمِلَةُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَالِيَةِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَالِينِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِينَةُ الْمُلِيفُ الْمُلْلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلِينَ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُهُ اللْمُعْمِلَ اللْمُعْمِلُهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ

أَنْ تَعُودَ إِلَى قَصْرِهَا ، حَتَى لَا يَشْعُرُ أَحَدُ بِغِيَابِهَا ، فَقَدَحَ ٱلْجُنْدِيُ اللّهُ تَعُودَ إِلَى قَصْرِهَا ، حَتَى لَا يَشْعُرُ أَحَدُ بِغِيَابِهَا ، فَقَدَحَ ٱلْجُنْدِيُ الْقَدَّاحَةَ مَرَّتَيْنِ ، فَظَهَرَ ٱلْكَلْبُ ذُو ٱلْعَيْنَيْنِ ٱلْلَتَيْنِ كَٱلرَّغِيفَيْنِ ، فَأَمَرَهُ أَلْقَدَاحَةً مَرَّتَيْنِ ، فَظَهَرَ ٱلْكَلْبُ ذُو ٱلْعَيْنَيْنِ ٱللّتَيْنِ كَٱلرَّغِيفَيْنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِٱلْأَمِيرَةِ إِلَى قَصْرِهَا . . .

وَرَكِبَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ظَهْرَ هَذَا ٱلْكَلْبِ ٱلْكَبِيرِ، وَكَأَنَّهَا تَوْكَبُ حِصَانًا مَعْرِينًا أَصِيلًا ، فَإِذَا بِهَا – بَعْدَ لَحَظَاتٍ – فِي قَصْرِهَا ، وَعَلَى فِرَاشِهَا . فَمَا ٱلْوَصِيفَةُ فَقَدْ حَدَّيْتِ ٱلْمَلِكَ عَمَّا رَأَتْ ، فَمَا كَادَتِ ٱلشَّمْسُ أَمَّا ٱلْوَصِيفَةُ ، وَمَعْضُ ٱلْحَاشِيَةِ ، وَسَارُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، ٱلَّذِي وَضَعَتِ ٱلْوَصِيفَةُ عَلَيْهِ عَلَامَةً خَاصَّةً . وَسَارُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، ٱلَّذِي وَضَعَتِ ٱلْوَصِيفَةُ عَلَيْهِ عَلَامَةً خَاصَّةً . وَسَارُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، ٱلَّذِي وَضَعَتِ ٱلْوَصِيفَةُ عَلَيْهِ عَلَامَةً خَاصَّةً . وَكَانَ مَنْظُرًا مُضْحِكًا ، أَنْ يَقِفَ ٱلْمَلِكُ أَمَامَ أَوَّلِ قَصْرٍ فِي ٱلشَّارِعِ ، وَيَقُولُ : هُنَا ! هٰذَا هُو ٱلْقَصْرُ ، ٱلَّذِي جَاءَتُ إِلَيْهِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱللَّيْلِ ، وَيَقُولُ : هُنَا ! هٰذَا هُو ٱلْقَصْرُ ، ٱلَّذِي جَاءَتُ إِلَيْهِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱللَّيْلِ ، وَهَذِهِ هِي ٱلْعَلَامَةُ ، ٱلَّتِي رَسَمَتُهَا ٱلْوَصِيفَةُ . . .

فَأَشَارَتِ ٱلْمَلِكَةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ ٱلثَّانِي، وَقَالَتْ: لَا، يَا عَزِيزِي . . . إنَّهُ هٰذَا ٱلْقَصْرُ ، وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْعَلَامَةُ! وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ ٱلْخَاشِيَةِ ، يَتَّجِهُ إِلَى قَصْرِ مِنَ ٱلْقُصُورِ ، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ ٱلْخَاشِيَةِ ، يَتَّجِهُ إِلَى قَصْرِ مِنَ ٱلْقُصُورِ ، وَيَصِيحُ : ٱلْعَلَامَةُ !

لَقَدْ كَانَتِ ٱلْعَلَامَةُ مَرْسُومَةً عَلَى أَبُوابِ قَصُورٍ كَثِيرَةٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ ٱلْكَلْبَ ، بَعْدَ أَنْ أَعَادَ ٱلْأَمِيرَةَ إِلَى سَرِيرِهَا ، وَرَجَعَ إِلَى سَيْدِهِ ، لَأَنَّ ٱلْكَلْبَ ، بَعْدَ أَنْ أَعَادَ ٱلْأَمِيرَةَ إِلَى سَرِيرِهَا ، وَرَجَعَ إِلَى سَيْدِهِ ، أَنْ يَرَى ٱلْعَلَامَةَ ٱلنَّتِي عَلَى ٱلْقَصْرِ ، فَرَسَمَ . أَسْتَطَاعَ بِعَيْنَيْهِ ٱلْوَاسِعَتَيْنِ ، أَنْ يَرَى ٱلْعَلَامَةَ ٱلنَّتِي عَلَى ٱلْقَصْرِ ، فَرَسَمَ مِثْلَهَا ، عَلَى أَبُوابِ قُصُورِ ٱلشَّارِع جَمِيعًا .

وَقَكَّرَتِ ٱلْمُلِكُ، وَمَنْ مَعَهُ، أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنَ ٱلْبَعْثِ، فَعَادُوا كَمَا جَاءُوا، وَفَكَّرَتِ ٱلْمُلِكَةُ فِي حِيلَةٍ أُخْرَى ، تُرْشِدُهُمْ إِلَى ٱلْمُكَانِ، اللَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي اللَّيْلِ، فَأَخَذَتْ إِبْرَتَهَا ٱلذَّهَبِيَّةَ ، اللَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱللَّيْلِ، فَأَخَذَتْ إِبْرَتَهَا ٱلذَّهَبِيَّةَ ، وَخَاطَتْ كِيسًا صَغِيرًا مِنَ ٱلحُرِيرِ، وَمَلاَّنَهُ بِحَبَّاتِ ٱلْقَمْحِ، وَتَرَكَتْ فِي أَسْفَلِهِ فَتُحَةً صَغِيرًا مِنَ ٱلحُرِيرِ، وَمَلاَّنَهُ فِي ذَيْلِ قَمِيصِ ٱلْأَمِيرَةِ، فِي أَسْفَلِهِ فَتُحَةً صَغِيرَةً جِدًّا، ثُمَّ خَاطَتْهُ فِي ذَيْلِ قَمِيصِ ٱلْأَمِيرَةِ، لِي السَّورِيقِ ٱلَّذِي تَسْلُكُهُ. لِي مَلَى طُولِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي تَسْلُكُهُ. وَلَكِنَّ هٰذِهِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي تَسْلُكُهُ. وَلَكِنَّ هٰذِهِ ٱلطَّيْرُةَ مُا كَادَ ٱلنُّورُ يَظْهَرُ ، حَتَّى وَلَكِنَّ هٰذِهِ ٱلطَّيْرُ ، حَتَّى فَلِكِنَ هٰذِهِ ٱلطَّيْرُ ، حَتَّى فَلَا مَا كَادَ ٱلنُّورُ مَ لَا مُولِ مَا كَادَ ٱلنَّورُ مَا كَادَ ٱلنُّورُ مَا كَادَ ٱلنُّورُ مَنْهَلَورُ ، حَتَّى فَلَا مُولِ الْقَرْمِ فَي مَا كَادَ ٱلنُّورُ مَا كَادَ ٱلنُورُ مَا كُادَ ٱلنَّورُ مَا عَلَى مُولِ مَا يَدُهُمُ مَا كَادَ ٱلنَّورُ مَا يَظْهَرُ ، حَتَى فَلِهُ وَلَا مَا عَلَى مُولِ الْمَالَةُ مَا كَادَ ٱلنَّورُ مَا كُادَ ٱلنَّورُ مَا كَادَ ٱلنَّورُ مَا كَادَ النَّورُ مَا كَادَ النَّورُ مَنْ مَا كَادَ النَّورُ مَا كَادَ النَّورُ مَنْ مَا كُورَ المِنْ الْمُولِ الْمَالَةُ مُنْ مَا كَادَ ٱلنَّورُ مَنْ مَا كَادَ النَّهُ وَلَا مَا كُادَ النَّهُ مَا كُادَ النَّورُ مَنْ مُنْ مَا كُادَ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ مِنْ مَا كُادَ النَّهُ وَالْمَالَةُ مَا كُانَا لَا لَا لَالْمَالَ مُنْ أَمِنَ الْمَالَةُ مَا مَا كُادَ النَّهُ وَلَا مَا كُادَ الْمُؤْلِقُولُ اللْمَالُ مِنْ الْمُولِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمَالُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِ الْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمُولِ اللْمَالَةُ اللْمَالُولِ الْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمُولِ اللْمَالَةُ اللْمُولِ اللْمَالَةُ الْمُولِ الْمُلْمَالُولُ الْمُعْرَالِهُ مِلْمُ الْمُولِ الْمَالُ



آسْتَيْقَظَتِ ٱلطَّيُورُ، وَغَادَرَتْ أَعْشَاشَهَا، وَٱلْتَقَطَتِ ٱلْقَمْحَ، ٱلَّذِي سَقَطَ مِنَ ٱلْكِيسِ، فَلَمَّا خَرَجَ ٱللَّلِكُ، وَٱللِكَةُ، وَٱلْحُاشِيَةُ، لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا. وَأَلْلِكَةُ، وَٱلْحُاشِيَةُ، لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا. وَأَخِيرًا فَكَرَ ٱللَّلِكُ، أَنَّ خَيْرَ حَلِّ لِهٰذِهِ ٱلنَّكَلَةِ، هُو أَنْ يَأْمُرَ وَأَخِيرًا فَكَرَ ٱللَّلِكُ، أَنَّ خَيْرَ حَلِّ لِهٰذِهِ ٱلنَّكَلَةِ، هُو أَنْ يَأْمُرَ اللَّكِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْهُ الللللْهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُو

وَلَمَّا ٱنتَصَفَ ٱللَّيْلُ، شَاهَدَ ٱلْحُرَّاسُ ٱلْأَمِيرَةَ، تَدْخُلُ أَحَدَ الْقُصُوهِ، وَهِي تَرْكُ كُلْبًا ضَخْمًا، عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ، رَّاقَتَانِ. وَعِنْدَ ٱلْقُصُوهِ، وَهِي تَرْكُ كُلْبًا ضَخْمًا، عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ، رَّاقَتَانِ. وَعِنْدَ ٱلْقُصُورَ، هَمَا جَاءَتْ إِلَيْهِ الْفَجْرِ شَاهَدُوهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَهِي تُغَادِرُ ٱلْقَصْرَ، كَمَا جَاءَتْ إِلَيْهِ الْفَجْرِ شَاهَدُوهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَهِي تُغَادِرُ ٱلْقَصْرَ، كَمَا جَاءَتْ إِلَيْهِ وَوَرَأُوا صَاحِبَ ٱلْقُصْرِ يُودِعُهَا، وَيَقُولُ لَهَا : غَدًا . . . فِي نِصْفِ اللَّيْلُ كَالْعَادَةِ اللَّهِ الْفَادَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلَّا اللَّهُ الْعَلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وَحِينَ غَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ عَنِ ٱلنَّظِرِ، ٱسْتَدَارَ ٱلْجُنْدِيُ لِيَدْخُلَ، وَلَكِنَّهُ مَا خَطَا بِضْعَ خُطُواتٍ ، حَتَّى هَجَمَ عَلَيْهِ ٱلْخُرَّاسُ ، وَقَبَضُوا عَلَيْهِ ، وَحَمَلُوهُ إِلَى ٱلْمَلِكِ فِي قَصْرِهِ . عَلَيْهِ ، وَحَمَلُوهُ إِلَى ٱلْمَلِكِ فِي قَصْرِهِ .

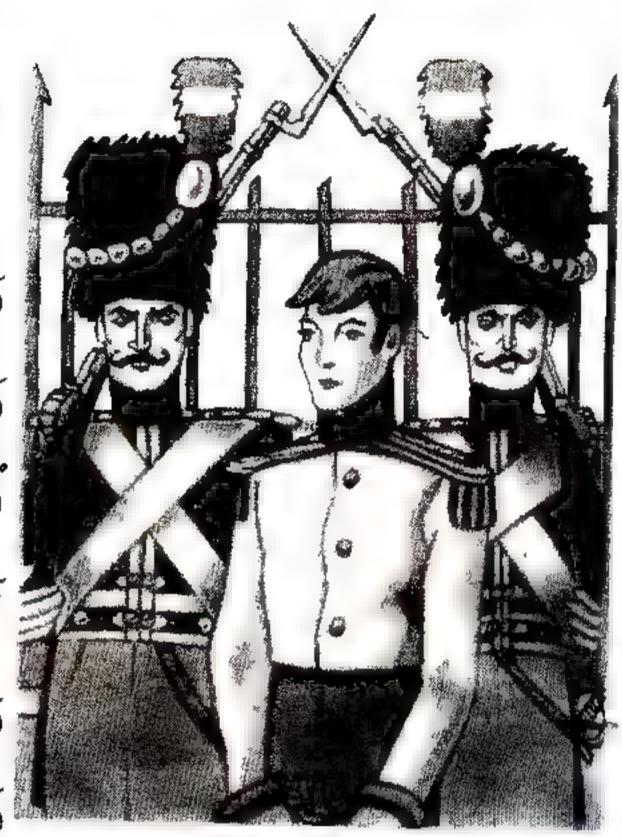

تَرُورُهُ، وَأَنَّهُ يُرْسِلُ ٱلْكُلْبَ لِيَأْتِي بِهَا ، وَلَكِنَّهُ رَفَضَ أَنْ يَذْكُو شَيْئًا عَنِ ٱلسِّرِّ، وَعَنْ كَيْفِيَّةِ ٱسْتِخْدَامِهِ ٱلْكُلْبَ ...

وَلَمْ يَنْفَعْ مَعَهُ وَعْدٌ وَلَا تَهْدِيدٌ، فَاعْتَاظَ ٱلْمَلِكُ، وَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، وَأَمَرَ بِسِجْنِهِ ، وَوَضْعِ ٱلْقُيُودِ ٱلْحَدِيدِيَّةِ ٱلثَّقِيلَةِ ، فِي يَدَيْهِ شَدِيدًا ، وَأَمَرَ بِسِجْنِهِ ، وَوَضْعِ ٱلْقُيُودِ ٱلْحَدِيدِيَّةِ ٱلثَّقِيلَةِ ، فِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، حَتَّى يُشْنَقَ ، فِي ظُهْرِ ٱلْيُومِ ٱلتَّالِي . وَرَجْلَيْهِ ، حَتَّى يُشْنَقَ ، فِي ظُهْرِ ٱلْيُومِ ٱلتَّالِي . وَسُكِينٌ هَٰذَا ٱلجُنْدِيُّ ! لَيْسَ فِي ٱلدُّنْيَا كُلِّهَا ، مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ أَلَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الْعَلِيْقِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ الْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ

حُزْنًا وَغَمَّا . . . لَقَدْ نَسِي ٱلْقَدَّاحَةَ ٱلسِّعْرِيَّةَ ، وَفَقَدَ كُلَّ شَيْءٍ الْمَعْرِيَّةَ وَفُقَدَ كُلَّ شَيْءٍ الْمَعْرِيَّةِ وَمُنْذُ شُرُوقِ ٱلشَّمْسِ ، صَارَ ٱلنَّاسُ يَتَجَمَّعُونَ فِي ٱلمُيْدَانِ ، ٱلَّذِي يَمَّ فِيهُ إِعْدَامُ ٱلمُجْرِمِينَ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَمُرُ بِجِوَارِ ٱلسِّجْنِ ، فَيَرَاهُمْ يَمْرُ بِجِوَارِ ٱلسِّجْنِ ، فَيَرَاهُمْ الْمُجْنِدِيِّ مِنَ ٱلْأَرْضِ .

وَيَيْمَا هُوَ حَزِينٌ ، يَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ ، رَأَى ٱبْنَ ٱلْبُسْتَافِيِّ ٱلَّذِي يَعْمَلُ فِي حَدِيقَةِ قَصْرِهِ ، يَمُرُّ أَمَامَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلَّتِي يُطِلُّ مِنْهَا . وَكَانَ



ٱلصَّبِيُّ يَسِيرُ حَزِينًا بَا كِيًّا، فَنَادَاهُ الْجُنْدِيُّ وَقَالَ لَهُ السَّمِعُ يَابَنِيَّ ، وَزَادَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ٱلصَّبِيُّ ، وَزَادَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الصَّبِي ، وَزَادَ فَالْتُخْدِيُّ ، وَقَالَ لَهُ ٱلجُنْدِيُّ ، وَنِي الْجُنْدِيُ ، لَقَدْ نَسِيتُ عَلَى الْمَكْتَبِ غَلَيُونِي ، لَقَدْ نَسِيتُ عَلَى الْمَكْتَبِ غَلَيُونِي ، وَيِهِ ٱلْقُدَّاحَةُ ، فَقَالَ أَشْتَهِى أَنْ أَدَخَنَ ، وَيِهِ ٱلْقُدَّاحَةُ ، وَأَنَا أَشْتَهِى أَنْ أَدَخِنَ ، وَيِهِ ٱلْقُدَّاحَةُ ، وَأَنَا أَشْتَهِى أَنْ أَدَخَنَ ، وَيِهِ الْقَدَّاحَةُ ، وَأَنْ أَدُخَنَ ، قَبْلَ وَأَنَا أَشْتَهِى أَنْ أَدُخِنَ ، وَيِهِ الْقَدَّاحَةُ ،



إِعْدَامِي، فَإِنْ جِئْتِنِي ُ السَّاعَةَ بِٱلْغَلْيُونِ ، وَكِيسِ ٱلدُّخَانِ، وَٱلْقَدَّاحَةِ ، أَعْطَيْتُكَ هُذَا ٱلْخُاتَمَ . . . أَنْظُوْ ؛ إِنَّ فَصَّهُ جَوْهَرَةٌ غَالِيَةٌ .

وَجَرَى الصَّبِيُ نَحْوَ قَصْرِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ عَادَ بَعْدَ قَلِيلٍ ، وَمَعَهُ ٱلْغَلْيُونُ وَكِيسُ الدُّخَانِ ، وَالْقَدَّاحَةُ ، فَاطْمَأَنَّ الْجُنْدِيُّ ، وَفَرِحَ فَرَحًا عَظِيمًا ، وَأَعْطَى الصَّبِيِّ الْخُاتَمَ الَّذِي وَعَدَهُ بِهِ .

وَفِي ٱلْمُنْدَانِ ٱلْكَبِيرِ، ٱجْتَمَعَ أُلُونُ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ، وَجَلَتَ اللّٰكِ وَٱلْمُدِينَةِ، وَجَلَتَ اللّٰكِ وَٱلْمُلِكَةُ، عَلَى عَرْشٍ نُصِبَ لَهُمَا، فِي ٱلمَيْدَانِ، وَجَلَسَ مِنْ خَلْفِهِمَا ٱلْوُزَرَاءُ وَٱلْكُبَرَاءُ، كَمَا جَلَسَ ٱلْقَاضِي وَمُسَاعِدُوهُ.

وَٱسْتَعَدَّ ٱلْخُرَّاسُ ، لِيَضَعُوا ٱلخُبْلَ حَوْلَ رَقَبَةِ ٱلْمُسْكِينِ ، فَوَقَفَ الْقُاضِي ، وَسَأَلَهُ عَنْ أَمْنِيَتِهِ ٱلْأَخِيرَةِ ، فَطَلَبَ ٱلسَّمَاحَ لَهُ بِتَدْخِينِ الْقَاضِي ، وَسَأَلَهُ عَنْ أَمْنِيَتِهِ ٱلْأَخِيرَةِ ، فَطَلَبَ ٱلسَّمَاحَ لَهُ بِتَدْخِينِ غَلْيُونِهِ ، فَلَمْ يَرْفُضِ ٱلْمُلِكُ هٰذَا ٱلطَّلَبَ ٱلْأَخِيرَ ،

حَشَا ٱلنُجُنْدِيُّ غَلْيُونَهُ بِٱلدُّخَانِ، وَقَدَحَ ٱلْقَدَّاحَةَ ٱلْعَجِيبَةَ . . . قَدَحَهَا مُرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ . . . قَدَحَهَا مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ . . .

وَفِي اَتُخَالِ حَضَرَتِ الْكِلَابُ الضَّخْمَةُ الْعَجِيبَةُ ، وَوَقَفَتْ أَمَامَ الْخُنْدِيِّ ، الْمُخْكُوم عَلَيْهِ بِالْإِعْدَامِ . . .

فَقَالَ لَهَا : أَيُّهَا ٱلْأَصْدِقَاءُ ٱلْأَعِزَّاءُ ، إِنَّ ٱلْلِكَ قَدْ حَكَمَ عَلَيَّ بِٱلْإِعْدَامِ ، وَأُدِيدُ أَنْ تُنْقِذُونِي . خَلِّصُونِي أَوَّلا مِنْ هٰذِهِ ٱلْقُيُودِ ، ثُمُّ أَبْعِدُوا هٰؤُلاهِ ٱلنَّاسَ عَنِي . فَضَرَبَ ٱلْكَلْبُ ٱلْكَلِيرُ ٱلْقُيُودَ ٱلحَدِيدِيَّةَ أَبْعِدُوا هٰؤُلاهِ ٱلنَّاسَ عَنِي . فَضَرَبَ ٱلْكَلْبُ ٱلْكَلْبُ ٱلْكَبِيرُ ٱلْقُيُودَ ٱلحَدِيدِيَّةَ بِيدِهِ ، فَحَطَّمَهَا ، ثُمَّ صَارَتِ ٱلْكِلَابُ ٱلثَّلاثَةُ تَكْبَرُ ، وَتَعْلُو ، حَتَى يَدِهِ ، فَحَطَّمَهَا ، ثُمَّ صَارَتِ ٱلْكِلَابُ ٱلثَّلاثَةُ تَكْبَرُ ، وَتَعْلُو ، حَتَى أَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَٱلْفِيلِ ٱلْعَظِيمِ .

رَأَى ٱلنَّاسُ هٰذَا ٱلمُنْظَرَ، فَأَزْدَادَ رُعْبُهُمْ وَفَرَّعُهُمْ. وَأَخَذُوا يَجْرُونَ بِكُلِّ قُوْتِهِمْ، حَتَّى أَصْبَحَ ٱلمُنْذَانُ ٱلْوَاسِعُ سَاكِنًا كَٱلْقُبُورِ، فَعَادَتِ بِكُلِّ قُوْتِهِمْ، حَتَّى أَصْبَحَ ٱلمُنْذَانُ ٱلْوَاسِعُ سَاكِنًا كَٱلْقُبُورِ، فَعَادَتِ الْكِلَّ قُوتِهِمْ، وَأَخَاطَتْ بِسَيِّدِهَا، فَأَمَرَ ٱلْكَلْبَ ٱلْكَبِيرَ، أَنْ يُحْضِرَ الْكِلَابُ، وَأَخَاطَتْ بِسَيِّدِهَا، فَأَمَرَ ٱلْكَلْبَ ٱلْأَوْسَطَ أَنْ يَأْتِيَهُ إِللَّهِ الْمَلِكَةِ...

وَقَفَ ٱللَّاكُ وَٱللَّاكِكَةُ، أَمَامَ ٱلجُنْدِيِّ، وَهُمَا يَرْتَعِشَانِ مِنَ ٱلْخُوْفِ، وَعُلْكَانِ مِنْ ٱلْخُوْفِ، وَيَطْلُبَانِ مِنْهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمَا ، وَأَلَّا يَقْتُلَهُمَا ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ أَخَذَ

يُحَدُّهُمَا فِي أَدَبِ وَأَحْتِرَامٍ، وَيَرْجُوهُمَا أَنْ يُوافِقًا عَلَى زَوَاجِهِ مِنِ ٱبْنِيهِمَا ٱلْأَمِيرَةِ، فَفَرِحًا؛ وَقَالَ ٱلْمُلِكُ: ﴿ إِنِّي أُوَافِقُ، وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَهُ ٱللَّهُ ، وَأَقْبَلُ أَنْ تَنَزَوَّجَ ٱبْنَتِي . . . لَقَدْ تَنَبَّأْتِ ٱلْعَرَّافَاتُ بِذَٰلِكَ . وَإِنِّي رَغْبَةً فِي سَعَادَتِكُمَا ، سَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ مُلْكِي ، عِنْدَمَا يَتِمُ هُذَا ٱلزَّوَاجُ . " وَكَانَتِ ٱلْكِلَابُ ٱلثَّلَاثَةُ لَا تَزَالُ وَاقِفَةً . بِجِوَارِ ٱلْجُنْدِيِّ ، فَأَمَرَ ٱلكَلْبَ ٱلْأَصْغَرَ، أَنْ يَعْمِلَ ٱلْأَمِيرَةَ ٱلجِّمِيلَةَ، مِنْ قَصْرِهَا ٱلنَّحَاسِيُّ وَيَأْتِيَ مِهَا. فَلَمَّا جَاءَت رَكِبَ ٱلْمَلِكُ وَٱللِّكَةُ عَرَبَتْهُمَا ٱلْفَخْمَةُ . وَجَلَسَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَمَّامَ أُمُّهَا ، وَجَلَسَ ٱلْجُنْدِيُّ بِجِوَارِ ٱلْأَمِيرَةِ ، أَمَّامَ ٱلْمُلِكِ . وَكَانَتِ ٱلْكِلَابُ تُغَنَّى وَتَرْقُصُ . . . وَمَشَى ٱلْكَلْبُ ٱلْأَصْغَرُ أَمَامَ ٱلْعَرَبَةِ ، وَٱلْكُلُبُ ٱلْأَكْبُرُ عَنْ يَمِينِهَا ، وَٱلْأَوْسَطُ عَنْ يَسَارِهَا . رَأَى ٱلنَّاسُ مِنْ بَعِيدٍ هٰذَا ٱلْمُنظَرِّ ، فَعَادُوا يَتَجَمَّعُونَ مِنْ جَدِيدٍ . وَأَعْلِنَ خَبُرُ زَوَاجِ ٱلْجُنْدِيِّ بِٱلْأَمِيرَةِ . وَأَقِيمَتِ ٱلزِّينَـاتُ ، وَنُصِبَتِ ٱلرَّايَاتُ ، وَصَدَحَتِ ٱلمُوسِيقَى بِأَعْذَبِ ٱلْأَنْخَانِ ، وَٱسْتَمَرَّتِ ٱلْأَفْرَاحُ



أَيَّامًا كَثِيرَةً. وَتَزَوَّجَ ٱلْجُنْدِيُ بِٱلْأَمِيرَةِ ، وَأَصْبَحَ مَلِكَ ٱلْبِلَادِ ، وَأَصْبَحَتْ هِي ٱلْمُلِكَةَ ، أَمَّا أَبُوهَا وَأُمُّهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِيعَا ٱلْبُعْدَ عَنْهَا ، وَأَصْبَحَتْ هِي ٱلْمُلِكَةَ ، أَمَّا أَبُوهَا وَأُمُّهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِيعَا ٱلْبُعْدَ عَنْهَا ، فَعَاشَا مَعَ ٱبْنَتِهِمَا وَزَوْجِهَا ، فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَأَحَبًّا ٱلْمُلِكَ ٱلْجَدِيدَ ، وَعَاشَا مَعَ ٱبْنَتِهِمَا وَزَوْجِهَا ، فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَأَحَبًّا ٱلْمُلِكَ ٱلْجَدِيدَ ، حُبًّا عَظِيمًا ، لِلْطُفِهِ وَكُرَم أَخْلَاقِهِ .

وَسَعِدَ ٱلنَّاسُ جَمِيعًا ، فِي عَهْدِ هٰذَا ٱلْمَلِكِ ٱلْكُرِيمِ ، ٱلَّذِي أَنْصَفَ شَعْبَهُ وَأَحَبَّهُ ، وَنَشَرَ ٱلْعَدُلَ فِي أَنْحَاءِ مَمْلَكَتِهِ ، فَعَمَّ بِالآهَمُ ٱلْخُيْرُ وَٱلسَّلَامُ .

وَ يَحْكُونَهَا لِأَوْلَا لِأَوْلَا لِأَوْلَا لِمَا لِكُونَ هَٰذِهِ ٱلْقِصَّةَ ، وَيَحْكُونَهَا لِأَوْلَادِهِمْ ، وَيَحْكُونَهَا لِأَوْلَادِهِمْ ، وَيَصِفُونَ لَهُمْ مَنْظِرَ ٱلْكِلَابِ ٱلثَّلَاثَةِ ، وَهِيَ جَالِسَةٌ ، لَيْلَةَ ٱلرِّفَافِ ، وَيَصِفُونَ لَهُمْ مَنْظِرَ ٱلْكِلَابِ ٱلثَّلَاثَةِ ، وَهِيَ جَالِسَةٌ ، لَيْلَةَ ٱلرِّفَافِ ، حَوْلَ مَائِدَةٍ خَاصَّةٍ ، وَأَعْيَنُهَا مَفْتُوحَةٌ وَاسِعَةٌ ! . . .

## أسئلة في القصة

- (١) ماذا كان الجندي يعمل قبل ذهابه إلى الحرب ؟ وأين كان يعيش ؟
  - (٣) أين قابل الجنديّ المرأة العجوز ؟ وماذا عرضت عليه ؟
  - (٣) ماذا رأى الجندي في جوف الشجرة ؟ وكيف صعد ؟
    - (٤) ماذا فعل الجنديّ فلم تضرّه الكلاب المسحورة ؟
      - (مه ) كيف تخلص الجنديّ من المرأة العجوز ؟
  - (٦) أين ذهب الجنديّ بالجواهر والقداحة ؟ وماذا فعل ؟
  - (٧) كيف عامله الناس حين كان غنيًّا ، وبعد أن افتقر ؟
    - (٨) كيف عرف الجنديّ سرّ القداحة العجيبة ؟
    - (٩) صف الكلاب الثلاثة التي كانت تخدم الجندي .
  - (١٠) لمــاذا كلُّف الملك إحدى الوصيفات بمراقبة الأميرة ؟
- (١١) متى كانت الأميرة تذهب إلى قصر الجنديّ ؛ وكيف كانت تخرج من قصرها النحاسي ؟
  - (١٢) كيف احتالت الملكة والوصيفة لمعرفة قصر الجنديّ ؟ ولمــاذا لم تنجح الحيلتان ؟
    - (١٣) ما الحيلة التي دبرها الملك للقبض على الجندي ؟
- (12) من الذي أحضر القداحة العجيبة للجنديّ وهو في السجن ؟ وماذا كان أجره على ذلك ؟
  - (١٠) كيف تجا الجنديّ من الإعدام ؟
  - (١٦) بمن تزوّج الجنديّ؟ وكيف عاش هو وزوجته ؟